## دلائل النبوة والرسالة

إن الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى عباده لا بدّ أن يقيم الله الدلائل والبراهين المبينة لصدقهم في دعواهم، والمؤكدة على أنهم رسل الله؛ حتى تقوم الحجة على الناس، ولئلا يكون هناك عذر في عِدم تصديقهم وطاعتهم، قال تعالى {لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ} [الحديد: 25]

وتتعدد تلك الدلائل المؤكدة على صدق الرسل INP.55

المعجزات

وهي ما يجريه الله على أبدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة البشر على الإتيان بمثلها، ومن ذلك آية موسى عليه السلام حينما القلبت عصاه ثعبانًا، قال تعالى {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ١٧ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَأَرِبُ أَخْرَى ١٨ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ١٩ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ٢٠ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ٢١ وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ٢٢ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى} [طه:17-[23

وآية عيسى عليه السلام حينما كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، قال الله تعالى على لسان مريم العذراء حال تبشيرها بعيسى عليهما السلام [قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ كَا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ٤٨ وَرَسُولًا إِلَى ٤٧ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ٤٨ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَحْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٤٤ تَتَحْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٤٤ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأَجِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ وَمُعَلِيكُمْ وَجِئْلُكُمْ بِأَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَاجُونَ مُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونَ ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَابُكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاتَتُكُمْ وَرَاجُ مَنْ رَبِكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِي مَالْفَاقُولَ مَهُ مَنْ مَوْلَا لَا عَمِوانَ ١٤٤ وَلَا عَمُولَ مَا عَمُولَ مَا عَلْمَ وَمَا عَلَيْكُمْ وَرَبُكُمْ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَةُ وَلَا عَمُوانَ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمَلْوَلُولُ الْمُولُولُ وَلَا عَلَالَكُمْ وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَمُولُ الْمُولُولُ وَلَا عَمُ الْمُولُولُولُ لَلْمَا بَلَكُمْ الْمُعُنَا عُمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُمْ الْمُؤَاعِلُولُ مُؤْمِلُولُ وَلِكُولُ وَلَا عَلَالَا لَكُمْ بَعْضَ مَا عَلَيْكُولُولُ مُلْكُمُ الْمُؤَاعِلَيْكُونُ مُ الْتُولُولُولُ الْمُؤَاعِلُكُمْ لِلْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا مُولِكُ

وآية محمد صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي القرآن العظيم، على الرغم من كونه أميًّا لا بقرا و لا يكتب، قال الله تعالى {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١٨٨ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا } [الإسراء:88 -88] الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا } [الإسراء:88 -88]

.، إلى غير ذلك من آيات الأنبياء والرسل

وباستقراء الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسله وأنبيائه نجدها تندرج تحت ثلاثة أمور: العلم، القدرة، الغنى؛ فالإخبار بالغيبيات الماضية والآتية؛ كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما بأخبار الأمم السابقة، r يدخرونه في بيوتهم، وإخبار رسولنا

وإخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل ـ كل ذلك من باب العلم، وتحويل العصا أفعى، وإبراء الأكمه والأبرص، من الناس، من باب r وإحياء الموتى، وعصمة الله لرسوله محمد القدرة، وحمايته له ممن أراد به سوءًا، قال تعالى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67]

المعجزات لا ينبغي أن تكون على في المعجزات لا ينبغي أن تكون على في المعجزات المعجزات المعجزات المعجزات المعرفة المزيد عن الرسل والانتياء فقط اضغط هنا